أَلَمَ تَرَأَنَّ أَلَّهَ بُرْجِ سَحَابًا ثُمَّ بُؤَلِقَتُ بَيْنَهُ و نُحَمَّ يَجْعَلُهُ و رُكَامًا فَنَرَى أَلُودَقَ بَخْرُجُ مِنْخِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلْسَكُمَاءَ مِن جِبَالِ فِهَامِنَ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِرِهِ مَنْ بَيْنَاءُ وَيَصُرِفُهُ وَعَن مَّنَ يَّنَاكُ وَ يَكُادُ سَنَا بَرُقِهِ عَن مَّنَ يَنَاكُ لِلْبَصِلْ ١ يُقَلِّبُ اللَّهُ الْبُلَوَ النَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّلْأُولُهِ إِلَابُمِارٌ ١ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآتَتِ إِمِّن مَّآءٍ فَمِنْهُ مِ مَّنْ يَمُنْفِ عَلَى بَطِّنِهِ ۗ وَمِنْهُم مَّنَ يُّمِّنِهُ عَلَىٰ رِجُلَيْنٌ وَمِنْهُم مَّنَ يَبِّنِي عَلَىٰ أَزِّيعٌ يَخَلَّقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدَ اَنزَلْنَآ ءَايَتِ مُّبَيَّنَتِ وَاللَّهُ يَهُدِ عُ مَنْ يَنْنَآءُ إِلَى صِرَطِ مُنْ نَفِيهِ ﴿ وَ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعُنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنَهُم مِّن بَعَدِ ذَالِكُ وَمَا أُوْلَإِلَّكَ بِالْمُوْمِنِينٌ ۞ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى أَلْتَهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحُكُم بَيْنَهُم ۗ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونٌ ۞ وَإِنْ يَكُن لِمُّومُ الْحَقُّ يَا نُوا إِلَيْ هِ مُذَعِنِينَ ١ أَفِي قُلْوَبِهِم مَّرَضٌ آمِ إِزْتَا بُوٓا أَمَّ يَخَافُونَ أَنَّ يَجَيفَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۗ بَلَ اوْلَإِكَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْحَكُمُ بَبْنَهُمُ ۗ أَنْ يَتَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْغَنَا وَأُوْلَإِلَّكَ هُمُ الْمُثْفَلِحُونٌ ۞ وَمَنْ يَّطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخَشَ أَلَّهَ وَيَتَّفِهِ عَفَاقُولَإِكَ هُمُ الْفَآبِرُونَ ٥